# نَظْمُ الْمَقْصُودِ ؛ في عِلْمِ التَّصْرِيفِ

نَظَمَهَا: الشَّيْخُ أَحْمُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الطَّهْطَاوِيُّ الْمِصْرِيُّ ~ (ت: ١٣٠٢ هـ). ضَبَط نَصَّهَا، وَحَقَّقَهَا: شَيْخُنَا أَبُو زِيَادٍ، مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ البُحَيْرِيُّ الْمِصْرِيُّ. أَعْتَنَىٰ بَهَا: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰن، عَمْرُو بْنُ هَيْمَانَ بْنِ نَصْرِ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.

### «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وبِهِ نَسْتَعِينُ»

يَقُولُ بَعْدَ حَدْدِ ذِي الْجَلَالِ عَلَى النَّبِ عَبْدُ أُسِيرُ رَحْمَةِ الْكَريمِ، \*\*\* أَيْ أَحْمَدُ بُنْ عَابِدِ السَّرِحِيمِ، أَبْوَابُكُ وَ سِتُّ كَمَا سَتُسْرَدُ فِعْ لُ ثُكِ لَا يُجَ رَّدُ \*\*\* أَوْضُ مَّ أَوْ فَافْتَحْ لَهَا فِي الْغَابِرِ عَلَيْهِ الْغَابِرِ عَلَيْهِ الْغَابِرِ عَلَيْهِ الْغَابِرِ عَلَيْهِ الْغَابِرِ عَلَيْهِ الْغَالِمِ الْغَالِمِ الْغَالِمِ الْغَالِمِ الْعَلَيْ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ ا فَالْعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِرِ \*\*\* أَوْ تَنْكَسِرْ فَافْتَحْ وَكَسْرًا عِيهِ ع وَإِنْ تُضَــــمَ فَاضْـــمُمَنْهَا فِيــــهِ ع \*\*\* حَلْقِ عِي سِوَىٰ ذَا بِالشُّدُوذِ ٱتَّضَحَا وَلَامٌ أَوْعَانُ بِمَا قَدْ فُتِحَا وَٱلْحِقْ بِهِ عِيلِ مَا بِغَيْرِ زَايدِ ع \*\*\* ثُــــمَّ الرُّبَــاعِيُّ بِبَــابِ وَاحِـــدِ ـ ٠٧ فَعْيَلَ فَعْلَىٰ وَكَذَاكَ فَعْلَا فَوْعَلَ فَعْلَوْ كَلَا أَكُو فَا يُعَلَا \*\*\* وَهْىَ لِأَقْسَامِ تَكْثِرِيْ زَيْدُ الثُّلَاثِيْ أَرْبَعُ مَعْ عَشْرِهِ . 9 أَوَّلُهَ الرُّبَاعِ مِثْ لُ أَكْرَمَ ا وَفَعَّلَا وَفَاعَلا كَلِهِ وَفَاصَاعَلا كَلِهِ وَفَاصَاعَا \*\*\* وَٱخْصُصْ خُمَاسِيًّا بِنِي الْأَوْزَانِ فَبَدْؤُهَا كَ أَنْكَسَرَا وَالثَّانَىٰ فَبَدُوهُمَا كَالثَّانَىٰ \*\*\* .11 نَحْ وُ تَعَلَّ مَ وَزِدْ تَفَ اعَلَا <u></u>اُفْتَعَـــلَ اَفْعَـــلَّ كَـــذَا تَفَعَّــلَا \*\*\* .17 وَٱفْعَـوْلَ ٱفْعَنْلَكِي يَلِيهِ ٱفْعَنْلَكَ ثُــةَ السُّـدَاسِي ٱسْـتَفْعَلَا وَٱفْعَوْعَــلَا \*\*\* .14 وَٱفْعَالَ مَا قَدْ صَاحَبَ اللَّامَانِينَ عَ زَيْ دُ الرُّبَ اعِيِّ عَلَىٰ نَوْعَيْ نِ \*\*\* .18 ذِي سِتَّةٍ نَحْوُ أَفْعَلَلَّ ٱفْعَلْلُا ثُـمَّ الْخُمَاسِيْ وَزْنُهُ, تَفَعْلَلَا \*\*\*

## بَابُ الْمَصْدَرِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ

17. وَمَصْ دَرُ أَتَىٰ عَلَىٰ ضَرْبَ الْنِي سُنِ عَلَىٰ فَرْبَ الْنِي سُنِ عَلَىٰ قِسْ مَيْنِ عَلَىٰ قِسْ مَيْنِ عَلَىٰ فِسْ مَيْنِ الشَّلَاثِ فَالْقِ سَيَاسَ تَتَبِعْ \*\*\* وَمَ اعَ دَاهُ فَالْقِ سَيَاسَ تَتَبِعْ عُلَىٰ عَلَىٰ مِنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ فَالْقِلْمَ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ فَالْقِلْمِ اللَّهُ لَا يُعْلَىٰ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ مَنْ أَجْوَفِ عَلَىٰ مَا مُعْلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى مُعْلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَال

وَشَنَّ مِنْهُ مَا بِكَسْرِ الْعَيْنِ، \*\*\* كَــذَا سِــمُ الزَّمَــان وَالْمَــكَان مِــنْ مُضَارعٍ إِنْ لَا بِكَسْرِهَا يَسِبِنْ وَٱعْكِسْ بِمُعْتَلِّ كَمَفْرُوقِ يَعِنْ وَٱفْتِتَحْ لَهَا مِنْ نَاقِصٍ وَمَا قُرِنْ \*\*\* وَمَا عَدَا الثُّلَاثِ كُلَّا أَجْعَلَا مِثْلَ مُضَارعٍ لَهَا قَدْ جُهلًا \*\*\* عَيْنًا وَأَوَّلُ لَهَا مِيمًا يَصِلُ كَــذَا ٱسْــمُ مَفْعُــولِ وَفَـــاعِل كُسِـــرْ . 44 وَآخِرَ الْمَاضِي ٱفْتَحَنْمُهُ مُطْلَقَا وَضُ مَ إِنْ بِ وَاو جَمْ عِ أُلْحِقَ ا ۲٤. وَبَدْءُ مَعْلُ وم بِفَ تْحِ سُلِكًا وَسَكِّن أَنْ ضَمِيرَ رَفْعٍ حُرِّكًا .40 إِلَّا الْخُمَاسِيْ وَالسُّدَاسِيْ فَاكْسِرَنْ إِنْ بُدِئَا بِهَمْ زِ وَصل كَ أُمْ تَحَنْ . 77 كَحَـــنْفِهَا فِيْ دَرْجِهَا مَـعَ الْكَلِـمُ ثُبُوتُهَا في أَلِابْتِدَا قَدِ ٱلتُرِمُ . 47 كَ هَمْ زِ أَمْ رِ لَهُمَ ا وَمَصْ دَرِ ع وَأَنْ وَأَيْمُ ن وَهَمْ ز ك آجْهَ ر ع . 44 وَٱمْ رِي آمْ رِي الْمُ الْمَاتِ الْنَتَ الْمَاتِ اللهِ وَٱبْنِهِ ٱبْسن ٱبْنَهِ وَٱثْنَيْسن . 49 كَذَا ٱسْمُ ٱسْتُ فِي الْجَمِيعِ فَاكْسِرَنْ لَهَا سِوَىٰ فِي أَيْمُن أَلِ ٱفْتَحَنْ \*\*\* ضُ مَّ كَمَا بِمَاضِ يَيْن جُهِ لَا وَأَمْ رُذِي ثَلاثَ يَ خَدُ وُ أَقْ بُلا ۳۱. كَ كُسُر سَابق الَّذِيْ قَدْ خَتَمَا وَبَدْءُ مَجْهُ ول بضَ مِّ حُتِمَا \*\*\* .44 حَيْثُ لِمَشْهُورِ الْمَعَانِي تَأْتِئِ مُضَارعًا سِمْ بِحُرُوفِ نَأْتِكِي إِلَّا الرُّبَاعِيْ غَيْرُ ضَ مِّ مُجْتَنَبُ فَإِنْ بِمَعْلُ وِمِ فَفَتْحُهَا وَجَ بُ وَمَا قُبَيْلَ ٱلاخِرِ ٱكْسِرْ أَبَدَا مِنَ الَّدِيْ عَلَىٰ ثَلَاثَ يَعَ عَلَىٰ مَلَاثَ فَ عَلَىٰ مَاللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ \*\*\* كَالْآتِ مِنْ تَفَاعَلَ أُوْ تَفَعْلَلَا فِيمَا عَدَا مَا جَاءَ مِنْ تَفَعَ لَا كَ فَ تُح سَابق الَّذِيْ بِ وَ أَخْ تُتِ مُ \*\*\* وَإِنْ بِمَجْهُ وِلِ فَضَمُّهَ لَ لَ رِمْ .٣٧ مِنْ رَفْعٍ أَوْ نَصْبِ كَذَا جَزْمٌ حَصَلْ وَآخِرُ لَهُ بِمُقْتَضَىٰ الْعَمَالُ أَوْ لَا وَسَكِّ نْ إِنْ يَصِحَّ كَ لْتَمِلْ أَمْ رُ وَنَ هُى إِنْ بِ إِهِ لَامًا تَصِلْ .49 أَمْثِلَـــةِ وَنُــونُ نِسْـوةٍ تَفِـــى وَٱلاَخِـرَ ٱحْـذِفْ إِنْ يُعَـلْ كَالنُّـونِ فِيْ \*\*\* . 2 . وَبَدْأَهُ ٱحْدِفْ يَدكُ أَمْرَ حَاضِرِه وَهَمْ إِنَّ اللَّهُ سُكِّنَ تَسَالِ صَيِّرِهِ

أَوْ أَبْ قِ إِنْ مُحَ رَّكًا ثُمَّ ٱلْتَ زِمْ \*\*\* بنَانَهُ مِثْ لَ مُضَارع جُرِمْ كَفَاعِلِ جِئْ بِاسْمِ فَاعِل كَمَا \*\*\* يُجَاءُ مِنْ عَلِمَ أَوْ مِنْ عَزَمَا وَمَاضٍ أَنْ بِضَمِّ عَدِيْنِ ٱسْتَقَدِرْ \*\*\* كَدَرْ عَدِيْ أَوْ ظَرِيْفِ ٱلَّا مَا نَدَرْ \*\*\* وَالْأَفْعَلِ الْفَعْلَانِ وَأَحْفَظْ مَا نُقِلْ جَاءَ ٱسْمُ مَفْعُ ول كَذَا قَتِيلُ،

. 24

وَإِنْ بِكَسْرِ لَازِمًا جَا كَالْفَعِلْ

بورزْنِ مَفْعُولِ كَذَا فَعِيلُ

لِكَثْ رَةِ فَعَ اللَّهُ أَوْ فَعِي ولُ إِ \*\* فَعِي لُ أَوْ مِفْعَ اللَّ أَوْ فَعِي لُ إِ .٤٧

## فَصْلٌ في تَصْريف الصَّحيح

وَمَاضٍ أَوْ مُضَارعُ تَصَارعُ تَصَارعُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْاً مُسر وَالنَّهُ عَلَي آعُرفَا اللَّه فِي غَدِيرٍ أَمْدِ ثُدَمَّ نَدهِي عُلِمَا \*\*\* فَعَلَ ةٍ وَفَاعِلَيْ نِ فَاعِ لِي وَفِيهِمَا أُضْمُمْ فَا وَشُدَّ التَّالِي \*\*\* تٍ وَفَوَاعِلَ كُمَا قَدْنُةِكُ \*\*\* مَفْعُولَةٍ وَتَنَىّ مَفْعُ ولاتٍ ع \*\*\* عُولُونَ ثُمَّ جَمْعُ تَكْسِيرٍ يُضَفْ \*\*\* وَذَاتَ خِفِّ مَعْ سُكُونِ لَا تَصِلْ

ثَلَاثَ ـــــــةُ لِغَائِـــــــبِ كَالْغَائِبَــــــهُ \*\*\* وَمُتَكَلِّ مُ لَهُ ٱثْنَانِ هُمَانَ هُمَا

لِعَشْرَةِ يُصَرَّفُ ٱسْمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْعَاعِلِ عَلَى الْعَاعِلِ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ

وَفَاعِلِيْـــنَ فُعَّــل فُعَّــالِ. فَاعِلَ بِهِ فَاعِلَتَيْ نِ فَ اعِلَا

ثُــمَّ ٱسْـمُ مَفْعُولِ لِسَـبْعِ يَـاقِيْ .08

كَـــــذَاكَ مَفْـــــعُولُ مُثَنَّــــاهُ وَمَفْـــــ

وَنُونَ تَوْكِيدٍ بِالْامْدِ النَّهِي صِلْ \*\*\*

#### فَصْلٌ في فَوَائدً

بِالْهَمْ رِ وَالتَّضْ عِيفِ عَدِّ مَا لَرِمْ \*\*\* وَحَرْفِ جَرِّ إِنْ ثُكَلَّ ثِيًّا وُسِمْ وَإِنْ حَذَفْتَهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَــلَّ كَــ ٱلْإِلَــلهُ زَيْــدًا قَاتَــلَا \*\*\* وَقَدْ أَتَىٰ لِغَدْ مِرْ وَاقِعِ جَالَا \*\*\* فَاءً مِنَ أُحْرُفٍ لِإِطْبَاقِ تَبِنْ \*\*\* كَمَا تَصِيرُ دَالًا أَنْ زَايًا تَكُنْ \*\*\* أَوْ ذَالًا أَوْ دَالًا كَالْ رَدِجَار صُنْ

وَغَيْ رَهُ عَدِّ بِمَا تَأَخَّ رَا \*\*\* لِصَادِرِ مِنِ أَمْرَأَيْنِ فَاعَالَا وَلَهُمَا أَوْ زَايِدٍ تَا فَاعَلَا وَٱبْدِدِنْ لِتَاءِ ٱلِافْتِعَالِ طَاءً أَنْ .71

أَوْ وَاوًا أَوْ ثَا صَيِّرِنْ تَا وَأَدْغِمَنْ وَإِنْ تَكُنْ فَا أَلِا فْتِعَالِ يَا سَكَنْ فَوْقَ الشَّلَاثِ إِنْ بِذِي الْمَرَامُ تَمْ وَٱحْكُمْ بِزَيْدٍ مِنْ أُوَيْسًا هَلْ تَنَمْ فَعْلَلَ فَاعْكِسَنْ كَدَرْبَخَ ٱهْتَدَىٰ وَغَالِبَ الرُّبَاعِ عَدِّ مَا عَدَا \*\*\* كُلُّ الْخُمَ اسِيْ لَازِمُّ إِلَّا أَفْتَعَ لَى تَفَعَّلُ أَوْ تَفَاعَلَا قَدِ أُحْتَمَلُ \*\*\* كَذَا السُّدَاسِيْ غَيْرَ بَابِ ٱسْتَفْعَلَا وَٱسْرِنْدَى وَٱغْرَنْدَىٰ بِمَفْعُ ول صِلَا \*\*\* تَعْدِيَ ةً، صَيْرُورَةً، وَكَثْ رَةً, لِهَمْ زِإِفْعَ ال مَعَ ان؛ سَبْعَةُ: \*\*\* كَ ذَاكَ تَعْ رِيضٌ؛ فَ ذَا الْبَيَ انُ \*\*\* .79 لِطَلَ ب، صَ يُرُورَةٍ، وج دان -لِسِين ٱلِاسْتِفْعَال جَامَعَاني: \*\*\* سُوَّالُهُمْ كَ آستَخْيَ رَالْكَ ريمُ كَذَا أَعْتِقَادُ، بَعْدَهُ التَّسْلِيمُ \*\*\* وَالْمَدِّ تُكَمَّ اللِّينِ وَالزِّيَادَةِ عَ حُــرُوفُ «وَاي» هِيْ حُـرُوفُ الْعِلَّــةِ ـ \*\*\* .٧٢ فَسَمِّ مُعْتَلًّا مِثَالًا كَوضَحْ فَإِنْ يَكُنْ بِبَعْضِهَا الْمَاضِي ٱفْتَتَحْ \*\*\* .٧٣ ب\_هِ - وَإِنْ بِجَوْفِ هِ ٱجْ وَفَا عُلِهُ وَنَاقِصًا قُـلُ كَـ غَـزَا إِنِ **ٱ**خْتُـتِمْ عَ يْنُ لَهُ مِنْهَ اكلامٍ تَسْ تَبِنْ وَبلَفِي فِي ذِي ٱقْتِ رَانِ سَے إِنْ \*\*\* فَ ذُو أَفْتِ رَاقِ كَ وَفِي الْغُ لَامُ وَإِنْ تَكُ نُ فَ اءً لَ لَهُ وَلَامُ \*\*\* فَكُ فَ قُلْ وَسَمِّهِ الْمُضَاعَفَ وَٱدْغِمْ لِمِثْلَمِيْ نَحْوِيَا زَيْدُ ٱكْفُفَا \*\*\* مَهْمُ وزُّ الَّذِيْ عَلَىٰ الْهَمْ زِ ٱشْ تَمَلْ \*\*\* نَحْوُ قَرَا سَالًا قَبْلَ مَا أَفَلْ ثُكَمَّ الصَّحِيحُ مَا عَدَا الَّذِيْ ذُكِرْ \*\*\* كَدَّ اغْفِرْ لَنَا رَبِّي كَمَنْ لَهُ, غُفِرْ .٧٩

# يَابُ الْمُعْتَلَّات وَالْمُضَاعَف وَالْمَهُمُونِ

.٧٦

.٧٧

۸۷.

مِنْ بَعْدِ فَتْحِ كَعَزَا الَّذِيْ كَفَى وَ وَاوًا أَوْ يَا حُرِّكًا أُقْلِبُ أَلِفَا وَأَلِ فُ لِلسَّاكِنَيْنِ حُ نِفَتْ ثُــمَّ غَــزَوْا وَغَزَتَـا كَــذَا غَــزَتْ \*\*\* وَغَــزَوا كَــذَا غَــزَوْتُ فَاقْتَفِـــيْ وَالْقَلْبُ فِي جَمْعِ الْإِنَاثِ مُنْتَفِي \*\*\* لِ كَ غَرَا ثُمَّ كَفَىٰ قَدِ ٱنْتَمَىٰ وَٱنْسُبْ لِأَجْوَفَ كَوَالَ، كَالَ، مَا \*\*\* ۸۳. كَ غَزَتِ ٱحْذِفْ أَلِفًا مِنْ قُلْنَ أَوْ \*\*\* كِلْنَ بَضَمِّ فَا وَكَسْرِها رَوَوْا

فَابْ قِ مِثَالُ مُ خَشِيتَ لِلضَّرْرُ وَالْيَاءُ إِنْ مَا قَبْلَهَا قَدِ ٱنْكَسَرْ \*\*\* أَوْ ضُـــةً مَــغُ سُكُــونِهَا فَصَيِّــر -وَاوًا فَقُلْ يُوسِرُ فِي كَدِيْسِرِ، يَاءً كَ جِيرَ بَعْدَ نَقْلِ فِي جُورْ وَ وَاوُّ ٱثْـرَ كَـسْـر ٱنْ تَسْـكُنْ تَصِـرْ كَذَا فَقُلْ: غَيِئِ مِنَ الْغَبَاوَةِ -\*\*\* مَا صَحَّ سَاكِنًا فَنَقْ لُهَا يَجِبْ حَرَكَ لَهُ لِيَا كَ وَاو إِنْ عَقِ بُ يَ خَافُ وَالْأَلِ فُ عَ نْ وَاوِ تَقُمَ مُ مِثَالُ ذَا يَصِقُولُ أَوْ يَكِيلُ ثُمُمُ .4. وَإِنْ هُمَا مُحَرَّكَيْنِ نِي طَلْرَفْ مُضَارع لَـمْ يَنْتَصِبْ سَـكِّنْ تُحَـفْ .41 أَوْ مِنْ خَشِعْ وَيَاءَ ذَا ٱقْلِبْ أَلِفَا نَحْوُ الَّذِي جَا مِنْ رَمَىٰ أَوْمِنْ عَفَا \*\*\* .97 وَمَا كَ تَغْزِينَ بِذَا مُسْتَوِيَهُ وَٱحْدِذِفْهُمَا فِي جَمْعِدِهِ - لَا التَّثْنِيَدُ بِاللهِ زَيْدِ وَهَمْ نِ مَا تَالَا وَفِي ٱسْمِ فَاعِل ٱجْوَفٍ قُلْ قَائِلًا \*\*\* .98 وَلَا بِأَلْ وَحَدْفُ يَائِدِهِ عَجِبْ فِيْ نَاقِصٍ قُلْ غَازِ أَنْ لَمْ يَنْتَصِبْ \*\*\* .90 بالنَّـقْل كَ الْمَكِيلِ وَٱكْسِرْ فَاءَ ذَا وَكَ مَقُ ولِ أَسْمَ مَفْعُ ولِ خُذا \*\*\* .97 كَذَاكَ مَخْشِدَى بَعْدَ قَلْبِ قُدِّمَا وَمِثْ لَـــي الْمَغْــزُوِّ حَتْمـا أَدْغِمَــا \*\*\* كَ لِيَقُلْ وَأَصْلُهُ وَغَيْرُ خَفِي يُ وَأَمْ رُغَائِ بِ أَتَّى مِنْ أَجْ وَفِ ـ \*\*\* .41 مُ خَاطَبٌ مِنْ لُهُ كَ قُلْ بِالنَّقْلِ. وَحَدِدْفِ هَمْ رِهِ وَعَدِيْنِ الْأَصْل عَ .44 وَثَنِّهِ عَلَىٰ كَ قُولًا وَٱلْتَ رَمْ مِنْ نَاقِصٍ فِيْ ذَيْنِ حَذْفًا لِلْمُتِمْ وَأَمْرِ أَوْ نَهِي مَاتَىٰ تُعْلَمْ جَلِيْ ١٠١. وَحَدْفُ فَا الْمُعْتَلِّ فِي مُسْتَقْبَلَ ع وَرثَ زِدْ وَقَ لَ مَ اللَّهِ مَا قَلَ مُ وَرَدَا ١٠٢. بباب مَا كَوهَبَ أَوْ كَوعَدَا ١٠٣٠ أُحمَّ اللَّفِيفُ لَا بِقَيْدٍ قَدْ حُكِمْ لِلَامِهِ عِبمَ النَّاقِصِ عُلِهُ وَفَاءِ مَفْرُوقِ كَمْ مُعْتَالً زُكِنْ ١٠٤. وَكَالصَّحِيحِ ٱحْكُمْ لِعَمْيْنِ مَا قُرِنْ لِاثْنَائِن، قُوا وَقِينَ لِلْجَمْعِ ٱثْتِيَا ١٠٥. وَأَمْ رُ ذَا لِلْفَ رْدِ: قِهْ، وَقَيْ، قِيَ ١٠٦. وَمَا كَ مَدِّ مَصْدَرًا أَوْ مَدَّ مِنْ \*\*\* مُضَاعَفِ فَهُ وَبِإِدْغَامِ قَمِنْ ١٠٧. أَوْ كَ مَ دَدْنَ أَوْ مَ دَدْنَا فَاظْهِ رِهِ \*\*\* وَفِي كَلِ لَدُمْ يَمُدَّ جَوِّزْ كَ اَفْرر ع

١٠٨. مَهْمُ وزُ ٱبْدِلْ هَمْزَهُ, مَتَىٰ سَكَنْ \*\*\* بِمُقْتَضَىٰ حَرَكَةٍ أَوِ ٱتْدركَنْ مَتَىٰ \*\*\* حَرَّكْتَ هُ, وَسَابِقُ كَلَا اَنْ كَا اَنْ كَا اَنْ اَلْكَا اَنْ اَلْكَا اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه ال

التخت (۱) (بِحَمْدِ اللهِ رَبِّنَا)

<sup>(</sup>١) مَصْدَرُ الْـمَنْظُومَةِ: «حَلُّ الْـمَعْقُودِ؛ مِنْ نَظْمِ الْـمَقْصُودِ» للشَّيخِ مُحَمَّدٍ عِلِيش المالكِيِّ، طَبْعةُ الْـمَطْبَعَةِ الْـمِيرِيَّةِ بِمَكَّةَ سَنَةَ (١٣١٨ هـ) ص (٢)، ولمزيدِ بيانٍ يُرجَعُ لكتابِ «إِخْافِ الْوُفُودِ؛ بِشَرْحِ نَظْمِ الْـمَقْصُودِ»؛ لِشَيْخِنَا أَبِي زِيَادٍ، مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ البُحَيْرِيِّ السُعِيدِ البُحَيْرِيِّ السُعْفَةُ مَطْبَعةِ الْحَلَيِّ بِمِصْرَ سَنَةَ (١٣٦٨هـ) ص (٢)، ولمزيدِ بيانٍ يُرجَعُ لكتابِ «إِخْافِ الْوُفُودِ؛ بِشَرْحِ نَظْمِ الْـمَقْصُودِ»؛ لِشَيْخِنَا أَبِي زِيَادٍ، مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ البُحَيْرِيِّ السُعِيدِ مَنْ مُقَابَلةِ النَّطْمِ عَلَى مَحْطُوطٍ.